# بر التدارم الراشيم

لقد طلب إلى بعض الأصدقاء من أولى العلم والرأى أن أقدّم الهذه الرسالة وأخواتها بكلمة عن مؤلفها وعن الجماعة الإسلامية ودعوتها ، ليتمكن القارئ العربى من الاستئناس بالجو الذى نشأ فيه المؤلف ، وبالبيئة التي ساعدت في تكوين شخصيته ، والاطلاع على الظروف والملابسات التي رافقت الدعوة من أول يومها .

وإذ سبق لى تأليف كتاب جامع فى « تاريخ الدعوة الإسلامية فى الهند » — وأيضا قد صحت العزيمة على تلخيصها فى رسالة — لا أرانى بحاجة إلى إرخاء عنان الكلام فى هذا المقام ؛ و إنما يكفينى فى هذه القدمة أن ألم بالموضوع إلماماً وأجمل القول فيه إجمالا .

بلغت اليقظة الحديثة في الهند الإسلامية أشدها بحركة الخلافة سنة ١٣٣٩ هجرية لكنها كانت حركة عاطفية غير

منبعثة عن فكرة ناضجة أو شعور عميق بمستقبل الإسالام والمسلمين في هذه الديار . ومن ثم خدت هذِه الحركة بعدما ألغي, إ الأتراك نظام الخلافة وجنح الهنادك إلى القومية الهندوكية المنطرفة فأصبحت سياسة المسلمين تتقلُّب يميناً وشمالاً ، تِتجاذبهُا ؛ العوامل المتصاربة وتلعب بها الأهواء والتهوات، إلى أن ظهرت. فيهم بعد الثلاتين من السنة الميلادية (أي سنة ١٣٥٠ الهجرية-وما بعدها ) حركتان متعارضتان وحزبان متناقضان : حركة-تدعو إلى القومية الهندية المشتركة والانضام إلى حوزة الْمُؤتَّمُنَّ الوطني الهندي ؛ وحركة تدعو إلى القومية المسلمة المتطرفة . وغيرً حاف على المسلم المستبصر ما في الحركتين من خروج على الإسلام. وخطر على مسنقبله في هذه الديار .

فالقومية الهسدية المشتركة كانت تريد إدماج المسلمين، في حطيرة القومية الهندوكية ، تمهيداً للقضاء على الإسلام وشعائره في هذه الدماركا يعرفه القاصى والدانى . وقد ظهر من أمرها بعد استقلال ماظهر ، والأمر قد سار بحبره الركبان . وكذلك القومية المسارة لمتطرفة المقاومة القومية المندية ، لم تكن أقل خطراً علي المسارة المتطرفة المقاومة القومية المندية ، لم تكن أقل خطراً علي المسارقة المقاومة القومية المندية ، لم تكن أقل خطراً علي المسارقة المناومة القومية المندية ، لم تكن أقل خطراً علي المسارقة المقاومة القومية المندية ، لم تكن أقل خطراً علي المسارقة المناومة المناو

﴿ لَا اللَّهُ مِن ضَرَّتُهَا ، لأَن التَّأْمَينَ بِهَا والدَّاءِينَ إليها ، و إن كا وا من أبناء المسلمين ، يتسمون بسمة الإسلام ، ويصيحون ﴿ و يصرخون باسمه في المحافل والمنتديات ، ماكانوا يعرفون من الدين المبين إلااسمه ، وكان جلّ همهم من هذه الحركة أن يحصلوا على مملكة على طراز الجمهورية التركية الكمالية وأخوامها من الجمهوريات اللادينية في الغرب وكان من نتأمج خطتهم الموحّة وسياستهم الشوهاء أن كثر التبرج والاحتلاط الممقوت في محااسهم ومؤتمراتهم ، وعنّت الرذائل ، وازداد المحتمع الإسلامي الهندي ميلاً إلى الخلاعة والفجور ، بله ماكان يجاهر معض زعمائها من القضاء على آداب الإسلام وأخلاقه الزكية الطاهرة ، وما كانوا يُبدون من اعتزامهم تتبع معالم الغرب في الحياة الاجتماعية والسياسية .

ظهرت هاتان الحركتان المتعارضتان بعد سنة ١٣٥٠ ه -واشتد الخلاف بينهما بعد بضع سنين . وقد بلع الأمر بأنصار الحركتين أن جعلوا يتنازعون في كل نادٍ ومجلس ، وأخدت صحفُ الحز بين تمعن في التنابز بالألفاب ، و بدأت الفوضي تنتشر في المجتمع الإسلامي الهندي . وقد بلغ الأمر إلى هذا الحد المؤلم المحزن . وَ مَهَاةُ العلم ومن بيدهم زمام أمر السلمين ، غافلون ، عاملون لمناصبهم وأغراصهم ، أو منحازون إلى أحد الحزبين ، غارقون في لُحّة الهننة المظامة . فالذي تبه لهذا الخطر المحدق بمصير الإسلام في هذه الديار وأدرك بنصوج عقله ، وثقوب فكرته و ما سيؤول إليه أمر المسلمين ، إن لم يُتدارك قبل استفحاله ، هو العالم المحقق والكاتب الألمي الأستاذ أبوالأعلى لودودي (١) . فتمر ذيله للدفاع عن الدين المبين ، وتأهّب للقيام لمودودي الدعوة إلى الإسلام ، إلى دين الله الكامل ، إلى نظام الحياة الشامل ؛ الكافل لسعادة البشر في الدنيا والآخرة .

وأول ما بدأ به مهمته في هــذا الشأن ، هو إنشاء مجلة

<sup>(</sup>۱) أسله من دهلى عاصمة البلاد الهمدية منذ قديم الرمان . ولد سنة (۱) أسله من دهلى عاصمة البلاد الهمدية منذ قديم الرمان . ولد سنة والحديثة ، واشتمل بتحرير جريدة «مسلم» فى دهلى ، وهو لم يتجاوز بعد اسادسه عشرة من عمره ، وأس تحرير حريدة «الجمعية» الشهرية وهو ابن نضع وعشرين سنة ، صنف كتابه العلمي الضخم «الجهاد» في الإسلام » ، وهو دون الحامسة والعشرين من عمره ، وله مصنفات ومؤ مات فى محتلف المواصيع الدينية والسياسية والاجتماعية ، سائرة مسير الشمس في هذه الديار ، وقد ترجت ، ولا ترال تترجم فى محتلف اللغات اهد

« ترجمان القرآن » الشهرية سنة ١٣٥١ هـ — ١٩٣٢ م تمهيداً لسبيل الدعوة وتوطئة لواجب إقامة الدين . وأهم ما عُنى به فما عُنى به من إنعاش الفكرة الإسلامية وتوطيد دعاً تمها ، وإبضاح معالمها ، هو دحض الشبهات الباطلة ، وتفنيد الآراء الزائفة ، وتحرير العقول من ربقة التفرنج والإلحاد ، وتنقية القلوب من أوساخ الجمود والتقايد الأعمى ، فجعل يكتب المقالات تلو المقالات في الكشف عن عوراتِ المبطلين ، وتبيين محاسن الإسلام ، و إيضاح تعاليمه السامية الشاملة التي خفيت معالمها ، واضمحلَّت آثارها فىالقرون المتأخرة ، قرون الجهل والجمود والتقليد الأعمى . وما زال مثابراً على عمله ، واصلاً ليله بنهاره ، مواظباً على دعونه سنين عديدة ، حتى بدأت تثمر دعوته ، وأخذت قلوب الناشئة المثقَّمة تلتف حوله . وكان من أثر دعوته أن ثابَّتْ إلى رُشدها نخبة ممتازة من الشباب المنخدعين بتُرَّ هات الغرب وأفكاره الباطلة ، وآمنت بالإسلام من جديد ، وأبدت استعدادها للعمل على إحياء الإسلام وإعلا. كلته في هذه الديار .

ولما أن اجتازت مجلة « ترجمان القرآن » المرحلة الأولى

(۱۹۳۱/۱۳۵۱ - ۱۹۳۷/۱۳۵۲) من دعوتها ، شرع صَاحِبُهَا الْأَلْمِي فِي الْمُرْحَلَةُ الثَّانِيَةِ مِنْ مِهْمِتُهُ ۚ ۚ وَذَٰلِكُ مُا إَعْلَانَ حرب شعواء على المؤتمر الوطني الهندي والقومية الهندية المشتركة وما ذال بالأمرحتي تزلزل بنيان الكفر وتضعضعت أركانه ولم يبق في دائرته إلا شردمة قليلة من أعضائها المسلمين . وُذَلكُ مما قَوى ساعد الرابطة المسلمة الداعية إلى القومية المسلمة المتطرقة و بعد ماخرج الأستاذ المودودي من حلته الأولى ظافراً ، شرع في الحملة الثانية - وهي المرحلة الثالثة من الدعوة وأشدها خطراً — فبيَّن للناس ما في القومية السلمة والدعوة البهار من ضرر للإسلام، وشرح لهم ما يضمره دعاة هذه الحركة من عداء للإسلام وشعائره . والذي صرف أنظار الجمهور إليه في مُقالاته ومحاضراته بوجـه خاص هو التنبه للفرق العظيم بين الإسالام والمسلمين، وأن كل من وُلد من أبوين مسلمين وَكُتَبَ مُسْلماً في سجل الإحصاء الرسمي ، لا بازم أن يكون مؤمناً يَالله ورسوله ال وَأَن الرابطة المسلمة التي حشدت في دائرتها كل غُثُ وسمين من مِ اللَّهِ الاستعار ، وأذناب الشيوعية ، وأتباع الكالية ، مَنْ أَيْنَا ﴿ المساوي ، ليست من الجاعة الإسلامية في شيء ، وإيمنا هي

, جمعية للمسلمين الجغرافيين – حسب التعبيرالشائع – توحدت كلنها وانتظم عقدها لمحاربة القومية الهندوكية والمؤتمر الهندى الوطنى ، فمــا أن ظهرت هذه المقالات <sup>(١)</sup> المتتابعة وسارت مسير الشمس فى الأقطار الهندية حتى انقسم الذين يشمرون بواجباتهم ويتمكرون فيما يتعلق بمصير المسلمين من المسائل والمشاكل ، وانقسموا قسمين : قسم - وهم الأغلبيــة الساحقة من أنصار الرابطة المسلمة وأتباعها – استشاط غضباً وأخذ في النيل من كرامة الدعوة الإسلامية ، وبدأت صحفهم تسخر من دعوة الإسلام وفريضة إقامة الدين ؛ وقسم – وهم الصفوة المختارة من شباب هذه الديار – ازدادت إيماناً إلى إيمانها ، وقالت بمل. أصواتها : « لابد من جماعة تقوم بدعوة الإسلام الخالص وتدعو الناس إلى إقامة نظام الحق والعدل في أرض الله » .

کل ذلك حدث فی السنتین ( ۱۳۵۸ – ۱۳۵۹ ه / ۱۳۵۹ م / ۱۳۵۸ م ) والمطالبة بتأسیس « جماعة إسلامیة » جملت تنقوی و تشتد ؛ والأسناذ المودودی مکب ٌ علی عمله ،

<sup>(</sup>إ) جمعت هذه المقالات وطبعت منها عصرات الألوف من النسخ •

يؤلف و محرر و يزور الجامعات الكبرى والكانيات الشهيرة ، يلقى الحاضرات وينشر أفكاره بين الناشئة ، حتى صحب عز يمة ، تلك الصفوة المختارة منشباب الأمة أن تؤسس الجماعة الإسلامية فاجتمع خمسة وسبعون رجلاً ممن سبقوا إلى إجابة الدعوة في « لاهور » واتفقت كلتهم على أن ينتخبوا الأستاذ أبا الأعلى المودودي أميراً للجاعة ، وجعلوا غايتها : « إقامة نظام الإسلام الكامل على وجه الأرض وابتغاء وجه الله في الدار الآخرةُ » . وكان ذلك في شعبان سنة ١٣٦١ هـ/ أغسطس سنة ١٩٤١ م -وهذه عشر سنوات مضت على تأسيس الجماعة ، وهي في طربقها ، بتؤدة ووقار ، غير عابئة بما يعترض في سبيالها من -عقبات ومشاكل ، متوكلة على الله عز سبحاله ، مستمدّة منه التوفيق والتصر .

هذا آخر ما أردت تحريره فى هــذه المقدمة ، وسيجد القارئ تفاصيل هذا الباب فى مواضعها إن شاء الله تعالى ، وآخر دعوانا أذ الحمدُ لله رب العالمين م

كتبه العاجز العقير إلى الله

مسعود النبوى

عاشرٍ يُن بهر رمضان الأغر سنة ١٣٧٠ ﻫ

### مقدمة الترجمة

هذه الرسالة محاضرة ألقاها الأستاذ السيد أبو الاعلى المودودى رئيس تحرير مجلة «ترجمان القرآن» بمدينة لاهور عاصمة (بنجاب) وذلك قبل اثنى عشر عاما ، فى اكتوبر ١٩٣٩ .

ألقيت هذه المحاضرة في زمان التبس فيه الأمم على الناشئة المثقفة ، وكادت تكون في حيرة من أمرها من جراء النزاع والصراع الشديد بين النظريتين ، نظرية القومية الهندية الجارفة التي كان يدعو إلها المؤتمر الوطني الهندي (Indian National Congress) ونظرية القومية المسلمة المتطرفة التي لا تفرق بين الإسلام الحقيقي والإسلام الجغرافى ( إن صح التعبير ) والتي كانت تقوم بالدعوة لها الرابطة السامة (Muslim League) ، فكان من تأثير هذه المحاضرة أن انكشف وحه الحق والصواب في شأن النظرية السياسية الإسلامية وعلم الجميع ما يدعوا إليه الإسلام من غاية سامية ، وتبين لهم الفرق بين نظرية الإسلام السياسية والنعرات الوطنية والقومية الزائفة ، وأصبحوا على حذر من دعاة النظريات الباطلة المعارضة للاسلام وتعاليمه .

أُلقيت هذه المحاضرة سنة ١٩٣٩ ، فطبعت منها عشرات الألوف من النسخ باللغة الأردية ، وترجمت إلى الإنكليزية وكثير من اللغات الهندية ، وظهرت الترجمة العربية قبل أربع سنين ، فتلقفتها الدوائر الإسلامية في بلاد العرب بالقبول مما شجعنا على مواصلة العمل بتعريب هذه السلسلة من رسائل الدعوة التي ألفها الأستاذ المودودي سأمير الجماعة الإسلامية — وتخبة من زملاته .

وها هى ذى الطبعة الثانية من هذه الرساتل تظهر فى مصر بعد شى، من التقييح والتصحيح ، وذلك باقتراح من إخوان صدق لنا فى الدعوة . اجتمعت قلوننا على حب الإسلام ، جزاهم الله عن الإسلام ودعوته خير الجراء ، ووققنا وإياهم فى العمل لإفامة الدين الكامل ، والنهوض بدعوته من جديد .

والمآمول أن تمال هذه الرسالة الحظوة لدى الناشئة الإسلامية ، وأن تتبعيا الرساتل الأخرى من هذه السلسلة عن قريب ، إن شاء الله تعالى .

والله ولى التوفيق . وهو قريب مجيب . وآحر دعوانا أن الحمد أنه رب العالمين .

بلدة كرجرا مواله ( ماكستان ) العاجز العقير إلى الله رامع جادى الآخرة سنة ١٣٧٠ ) مستورد الندوى

معتمد دار العروبة للدعوة الإسلامية

# - Carron

« الإسلام نظام جمهورى » كلة كثيراً ما نسمها اليوم فى الأندية السياسية والمحافل العلمية ، وهى لا تزال تعاد وتكرر منذ أواخر القرن الماضى ، ولكن الذين ينطقون بها ويلهجون بذكرها قلما يوجد فيهم من درس الإسلام دراسة علمية وأنع النظر فى تعالميه واجتهد أن يتفطن إلى أوضاعه السياسية ، ووقف شيئاً من جهوده لمعرفة مقام الجهورية فى الإسلام ، والاطلاع على أوضاعها وأشكالها والفرق بينها و بين الجمهوريات الغربية السائدة فى العالم اليوم ،

ومن أجل ذلك ترى بعضهم ينظر إلى « نظام الجماعة فى الإسلام » إلى عدة من أشكاله الظاهرة ، فيلصق به اسم الجهورية . وأما الأكثرون ، فلمرض فى نفوسهم وضعف فى عقليتهم يودون أن يثبتوا فى الإسلام كل ما يرونه قد راج فى أسواق العالم

المتحضر ، وبالأخص في الأمم المتغلبة عليهم ، زاعمين أن ذلك خدمة جليلة للدين القبم ، فكأن الإسلام في أعينهم ولد يتيم ساقط لا يميس إلا إذا جُمل تحت رعاية رجل ذي جام ونقوذ ، أو هم يخافون أن لا عزة لهم من حيث كونهم مسلمين ، ولا ينالونَ من الشرف شيئًا إلا إذا أخرجوا للناس مبادى، وأصولا من دينهم تثبت مباديء النظم الاجتماعية النافقة في عصرهم ، ومن نتأنج هــذه العقاية المريضة الشائمة أنه لما راجت في الناس « الشيوعية » (Communism) رواجها ، قامت طائفة منا معِشِرْ المسامين ينادون في الناس ، أن ليست الشيوعية إلا طبعة جديدة للإسلام ، وحينها سمعوا بالدكةاتورية أخذوا يصيحون بطاعة الأمير ، ويدعون بدعايتها معلنين أن نظام الإسلام الاجتماعيّ كله قائم على الدكتاتورية (Dictätor ship) وجملة القول أن نظرية الإسلام السياسية أصبحت اليوم لغزاً من الألغاز ، وخُليطاً من أجزاء متناقضة يُستخرج منها للناس ما راق لديهم ، ونفق فی سوقهم .

فالحاجة ماسة الآن إلى أن ندقق في المسألة ونكشف الغطاء عن وجه « نظرية الإسلام السياسية » رجاء أن ينقشع بذلك هذا الفلام الفكري الضارب أطنابه على المجتمع ، وتُلجَم الإنساني بنظام اجتماعي ولا سياسي أصلا » فنخرج بذلك نوراً للذين يتسكمون في ظلمات العصر حائرين لا يهتدون ، وهم اليوم في أشد الحاجة إلى مثل هــذا النور ، و إن كانوا لا يشعرون بحاجتهم إليه.

## أساس النظريات الإسلامية كلها

والذي ينبغي أن نعرفه قبل كل شيء. ولا نغفل عنه أبدأً ، أن الإسلام ليس بمجموعة من الأفكار المبعثرة وطرق العمل للتفرقة ، حشدت فيها من هنا وهناك أشياء لاصلة لبعضها بالبعض الآخر ، بل هو نظام جامع محكم أسس على مبادىء حكيمة مثقمة . وأركانه الكبيرة المهمة إلى الجزئيات الصغيرة الدقيقة كلها ترتبط بتلك المبادىء ارتباطاً منطقياً ، وكل ما وضع فيه للنحياة الإنسانية لمختلف شعبها من النظم ، إنما قد أخذ روحه واقتبس جوهره من تلك الأصول الأولية ، ومن هذه المبادىء. والأصول تخرج الحياة الإسلامية بمختلف فروعها ، كما ترون في الشجرة أن البذر يكو من الجذر ، والجذر يكو من الجذع ، والجذع يكوِّن الغصن ، والغصون تكوِّن الأوراق ، حتى تكون′ الشجرة باسقة ممندة ، ولكن مع امتدادها وبسوقها تظل كل

ورقة منها ترتبط بجذرها ارتباطاً وثيناً ، فكذاك إن أردت معرفة أية شعبة من شعب الحياة الإسسلامية معرفة سحيجة صادقة ، فلا محيد لك من أن ترجع إلى أصلها ، فإنك لن تتمكن من الدخول إليها من غير ذلك الباب ، ولن تعرف حقيقتها وماهية أمرها إلا بالإمعان في أصولما وقواعدها .

# المهمة التي قام بها الأنبياء عليهم السلام

يعلم كل منا ولو علماً إجمالياً أن الإسلام إما هو المهمة التي قام بها الرسل عليهم السلام ، ولم تكن رسالة خاصة بالذي الأمى الدر بى صلى الله عليه وسلم ، وإنما كانت مهمة جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه منذ أقدم عصور التاريخ الإنساني ، كلهم يدعون الناس إلى الإسلام ، إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادته وحده ، هذا ما يعرفه الناس إجمالياً ،

ولكن يجمل بنا في هذا المقام أن نكشف قناع الإجمال عن وجه المسألة ونسبر غورها ، حتى نعرف ماكان يريده الأنتياء دعاة الإسلام بتوحيد الإله ، وما معنى عبادة الواحد الأحد وحده ؟ وماذا كان وراء قولهم : « مَالَكُم مِنْ إِلَه غَيْرُه » ؟ وما بال من مضوا من الأم كلا جاءهم رسول من عند الله يدعوهم إلى عبادة الله الواحد واجتناب الطاغوت ، انقضوا عليه ، وكادوا

يكونون عليه لبدا ؟ فإن كانوا قد أرادوا بقولهم لمن عاصرهم : « اعْبُذُوا اللهَ مَا لَـكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرَه » أن يسجدوا لله الواحــد في معابدهم ، وأن يكونوا أحرارا في شئونهم وأمور مملكتهم إذا خرجوا من المعابد ، ينعلون ما يشاءون ويطيعون من يريدون من الملوك والماليك ، فإن كانوا قد أرادوا ذلك – كما يظن الناس اليوم . — فما بال الحكومات وولاتِها ؟ أتراهم قد أصيبوا . فى عقولهم أن يمنعوا رعاياهم الوفية المطيعة عن إتيان هذه الفروض والمناسك ، ويتدخلوا في أداء مثل هاتيك الشعائر التي لا نضر بمصالحهم ؟ فعلينا الآن أن نستكشف السبب الحقيقي الذي قام لأجله النزاع بين رسل الله الأكرمين والأمم الطاغية فى أمر الله تعالى شأنه وتباركت أسماؤه ، فإن الحقيقة لا تنجلي للماس بمظهرها التام إلا بعد إماطة اللثام عن وجه هذه المسألة .

إن القرآن قد بين في مواضع كثيرة أن الكفّار والمشركين الذين كانوا في نزاع مستمر مع الأنبياء لم يكونوا من المنكرين لوجود الله ، بل كانوا بمترفون له بخلق الساوات والأرض

وبخلق أنفسهم ، و بأنه هو الذي يدبر الأمور ، وهو الذي ينزل الغیث و یرسل الریاح بُشری بین یدی رحمته ، و بیده الشمس والقمر و بيده الساوات والأرض ومن فيهن كما قال الله عز وجل: « قُلْ لِيَنْ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ ، سَيَقُولُونَ لِلهِ ، قُلْ أَفَلاَ تَذَكُّرُونَ ؟ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّلْمُواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، سَيَتُمُولُونَ لِلَّهِ ، قُلْ أَفَلَا تَتَقُّونَ ، قُلْ مَنْ بِيَدِدِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، سَيَقُولُونَ يِنْهِ قُلْ فَأَتَى تُسْحَرُونَ » . . . ( المؤمنون : الآيات ٨٤ – ٨٩ ) وقال تعالى : « وَ لَئِنْ سَأَ لْنَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوَ اتِوَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ۖ فَأَنَّى مُؤْفَكُونَ . وَلَئَنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيقُولُنَ اللهُ ﴾ (العنكبوت: الآيات ٢١-٦٣) وقال تعالى : « وَلَنَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

فَأْنِّي يُؤْفَكُونَ »

( الزخرف آية ٨٦ ).

يتبين من هذه الآيات أنه لم يكن بينهم خلاف في وجود الله وفي أنه خلق الخلق و بيده ملكوت كل شيء ، فمن الظاهر أن الرسل ماجاءوهم ليدعوهم إلى تلك العقيدة التي كانوا يعتقدونها و يعترفون بها ، فلم كانت بعثهم ؟ وعلى أى شيء قام النزاع بين رسل الله و بين من أرسلوا إليهم من الأمم ؟

يوضح لنا القرآن أن الرسل كانوا يقولون فى دعوتهم لهم : إن الذى خلق السهاء والأرض وخلق أنفسكم إنما هو ربكم وإله أنداداً ، والمسكم فلا تجعلوا له أنداداً ، ولا تجعلوا له أنداداً ، ولكنهم لم يكونوا مستعدين لقبوله .

فقل لى بالله ما الذى منعهم أن يتقبلوه بقبول حسن وأى ضرركان لهم فيه ؟ وما معنى الإله وما هو الرب ؟ وما معنى الذى جعل الأنبياء مُصرين على أن الله هو الرب والإله ؟ وما الذى جعل من أرسلوا إليهم يناوئونهم بمجرد ماسمعوا بدعوتهم ؟.

#### الإلز:

يعلم كل مما أن الإله معناه (المعبود) ، والمعبود أهــل العبادة ، والعبادة ليست يمعنى الشعائر والمناسك فحسب ، بل العبد الذى يعيش عيشة العبودية فحياته كالها عبادة . فالقيام بالخدمة والركوع والسجود والجدوالسمى فى إطاعته والقيام بكل ما يأمر ويمهى ؛ والتذلل لقوته ، والانقياد لجبرؤته ، والإطاعة فى كل ما سن له من قانون ، والمناصبة لكل ما يكون مخائفاً لأمرد ، وتضحية النفس ، و بذل المهج فى سبيل رضاه .

هذه كلها عبادة وهـدا المعنى الحقيق للعبادة ، والمعبود في الحقيقة هو الذي يعبده المرء مثل هذه العبادة .

#### الرب :

أما الرب فهو بمعنى المربّى . ومن المعلوم أن المربى يُطاع ُ المراه ، فلأجل هذه المناسبة جاء بمعنى المالك والسيد المطاع كما يقل «رب المال » و «رب الدار » . فكل ما جعله المرء

رازقاً مر بياً ، يرتجى منه العطف ويأمل منه الأمن والرقى والجاه وبخشى إن سخطه أن يجلب عليه الضرر وينغص الحياة ويحسبه مالكما وسيداً يطيعه فيما يأمره به ولا يعصى له أمراً فهو ربه ، أو بعدما عرفت من معنى الكلمتين واستأنست بمغزاها ، تحسب أنه يوجد شيء في ما خلق الله من السموات والأرض ، يقوم فى وجه الإنسان و يقول له . . . « إنى إلْملك ور بك فاعبدنى » ؟ أيدعى ذلك الحجرُ أوالشجرُ أو الحيوانُ أوالشمسُ أوالقمرُ أو غيرها من الأجرام النيرات في السماء ؟ لا ، لا ، والله لايقوم في وجه الإنسان شي، من هذه يدّعي الألوهية والربوبية ، بل إنما الإنسان وحده الذي يبعثه حب السلطة ، وهوى الأثرة ، على أن يجمل نفسه إلمًا لغيره من أبناء نوعه يستعبدهم وينفذ فيهم أمره ، ويقهرهم على الانتياد والطاعة ، ويجعلهم آلة لتحقيق هواه ، فلم يعرف الإنسان شيئا ألذ وأحلى من تأليه نفسه ، فكل من نال شيئًا من المال ، أو القوة ، أو رُزق شيئًا من الدهاء والنبوغ ، تُسُوِّل ُ له نَفْسُهُ أن يستكبر ويتعدى حدوده الفطرية

ويرقى عرش الألوهية ، ويستعبدكل من حوله من الناس المستضعفين والفقراء الذين لايحدون للقيام فى وجهه سبيلا .

قالذين يريدون أن يتسنموا ذروة الألوهية و يتطلعون إليها على نوعين ، و يسلكان فى هذا الأمر طريقين مختلفين . فالنوع الأول هو الذى عنده جرأة شديدة ، أو تهيأ له من الوسائل مايراه كافياً لتحقيق هواه الكاذب من غير استحياء . ولنضرب لك فرعون مثلا ، الذي اغتر بما قد آتاه الله من جلال الملك وأبهة السلطان ، و بما كان عنده من القوة وعتاد الحرب ، فنادى فى المصرين :

« أَمَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى » ، « وَمَا عَلِمْتُ لَـكُمُ مِنْ إِلَهِ وَإِلَى قومه ، فدعاه إِلَهِ وَإِلَى قومه ، فدعاه إلى الصراط المستقيم وقال له :

 « لَنْ إِنْحَذْتَ إِلْمًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ » وكذلك الملك الذي حاجّ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذي ذكره الله في كتابه ، فقال عز من قائل :

« أَكُمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّى الّذِي يُحْيِي وَيُمِيتْ قَالَ اللهُ اللهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ أَنَا أَحْيي وَلُمِيتَ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ أَنَا أَحْيي وَلُمِيتَ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهِمَا مِنَ الْمَشْرِبِ فَبُهْتَ الذِي كَفَرَ . مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهِمَا مِنَ الْمَشْرِبِ فَبُهْتَ الذِي كَفَرَ . وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » . (البقرة : ٢٥٨)

فما الذي جعله مبهوتاً ؟ ! ولماذا أخذته الحيرة والدهشة بمنتة ؟ لأنه لم يكن منكراً لله .، بل كان يمتقد أن الله هو سيد الكون و بيده مقاليد السهاوات والأرض وهو الذي بأمره تطلع الشمس وتفرب ، فالنزاع لم يكن في أنه رب السهاوات والأرض ومن بيده ملكوت كل شيء ، بل كان جداله في من هو مالك رقاب الناس عامة والذين منهم في بابل خاصة ؟ فلم يكن من دعواه أنه هو « الله » بل كان يقول إلى رب هذه

البلاد وأهلها، ولم يكن يقول بذلك إلا لأنه كان مالكاً لرقاب النياس آخذاً زمام الملك بيده ، يتصرف فيه كيف يشاء ، ويسوق الشعب بعصا سلطانه حسب ما تملي عليــه أهواؤه ، وكان يحد في نفسه قدرة على أن يضرب عنق من يشاء ويطلق سراح من يشاء من رعيته ، وقد كان يشعر بأن قوله حكم لا مَرَدُّله وأمره نافذ في البلاد لايمترض دونه معترض، ولا يتعرض له أحد باستنكار . ولأجل ذلك طلب من إبراهيم الخليل أن يعترف له بالربوبية وينقاد لأمره ويعبده كما يعبد الناس ولكن لما قال له إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: « إلى لا أعرف لى رباً إلا رب السموات والأرض وهو رب العالمين ، ولا أعبد إلا إياه ، وهو الذي تعبده الشمس في مطاهها ومغر مهما » يهت وتحير ، وما تحير إلا لأنه لم يدر كيف يساير مثل هدا الرجل في الحجة ويقارعه في الكلام.

فهذه الألوهية التي ادعاها فرعون ونمرود ، ليست بقاضرة عليهما . بل نجد الملوك في كل أرض وفي كل زبمان ينتحلون تلك الألوهية ويدَّعونها ، فهذه بلاد الفرس كانت تخاطب ملوكها بلفظ « خُدًّا » و « خُدًّاوند » ، وكان الناس يقومون لهم بجميع ما يكون من آداب العبودية ، والحال أنه لم يكن فيهم من يحسب الملك « خُدًّا أي خُدًّا أيكانْ » يعنى الله ، ولا كان الملوك أنفسهم يدَّعون ذلك ، وكذلك ترى البيوتات الحاكمة في الهندكانت تنتمي بنسبها إلى الآلهة « ديوتا » — فهناك أسرتان تعرفان حتى اليوم (سورج بنسى وچندر بنسى) أى ذرية الشمس وذرية القمر . وكان أهل الهند يخاطبون ماوكهم بكلمة « أن داتا » أى الرازق ، ويسجدون لهم ، والحال أنهم ماكانوا يرون من ماوكهم أنهم هم « بر ميشور » أى الملك ، وكذلك الملوك أنفسهم لم يكونوا يدعون ذلك ، وما زال الماس في العصور الغابرة سائرين على هذه الخطة ، وكذلك حالهم اليوم فى معظم أقطار العـالم ، فإنه لا يزال الملوك يخاطبون فى بعص البلاد بكليات تماثل كلتي الاله والرب في المعنى . وأما البلاد التي لانستعمل فيها الألفاظ الصريحة بهذا المعنى . فهناك تجــــد هذه الروح سارية في النفوس، فإنه ليس من الضروري لهذا النوع من دعوى الألوهية أن ينادئ الرجل في الناس بأني : « إله كم وربكم » لا ، بل كل من يملك على الناس قلوبهم وأجسامهم ويتحكم فى دمائهم وأموالهم بمــا يشاء ويسوقهم بعصا سلطانه المطلق والسيادة المستبدة التي سلطها على الناس فرعون ونمرود لعهدهما ، فهو يدعى الألوهية والربوبية حقيقةً وممنى َ، و إن لم يتفوَّه بألفاظها ، والذين هم يطيعونه وينقادون لأمثاله يسلمون لهم بالألوهية والربوبية وإن لم تجرهذه الكلمات على ألسنتهم ، و بالجمــلة إن نوعًا من البشر يدعى الألوهيــة والربوبية مناشرة من غير استخفاء .

وهناك نوع آخر لم يتهيأ له من القوة والوسائل المادية مايؤهله للقيام بهذه الدعوى الخطيرة وإخضاع الناس لإرادته ، فهم يتسلحون بأسلحة من الشعوذة والدجل يسحرون بها قلوب الناس وألبابهم فيعمدون إلى روح أو آلهة ( ديوتا ) أو وثن , قبر أو كوكب أو شجرة فيجعلونها إلهاً وينادون في الناس

أن هــذا إلهــكم وله قدرة أن ينفعكم أو يضركم وهو يقضى حاجاتكم وهو وليكم وناصركم وأنن لم ترضوه ليأخذنكم بأنواع من القحط والمرض والآلام ، و إن أرضيتموه وطلبتم منه العفو فهو ينصركم ويأخل بأيديكم . ولكن لا يعلم طرق إرضائه وجُلب عنايته أحــد سوانا ، فاجعلونا وســيلة للوصول إليه وعظمونا وأرضونا واجعلوا فى أيدينـــاكل ما تملـكونه من النفس والمال والعرض، فكثير من حمقي الناس يقعون في شركهم الذي ينصبونه لهم ، وبمثل هذه الصورة وبواسطة هاتيك الآلهة الكاذبة الباطلة تقوم دعائم ألوهية هؤلاء المشعوذين من سَدَنة المعابد وخدمهم ، ويتحكمون في مقادير الناس بمــا يشاءون وتشاء شهواتهم الدنيئة .

ومن هذا النوع الأخير رجال يحترفون لهذا الغرض الكهانة والتنجيم واستخراج الفأل وكتابة التعاويذ والرقى . ومنهم من يعترفون بأنهم عباد الله مثل سائر الناس ، ولكنهم يرون أنه لا يمكن الوصول إليه ، تباركت أسماؤه ، مباشرة من دون وسأطة

وأنهم هم الذين 'يتقرب بهم إلى الله وأن كل ما يؤدى الناس من آداب العمودية وسكها ، إنما يؤدي بواسطتهم ، وكذلك طقوسهم وشعائرهم التي يقومون بها في حياتهم ، وكمالها بأيديهم و بوسیلتهم فرمنهم من یستبدون بکتاب الله و یعدون أنفسهم حملة له من دون غيرهم ، فيحرمون العامة عامه و ينفذون في الناس أحكامهم ، يحلون ما يشاءون و يحرمون ما يريدون زاعمين أن الله ينطق بألسنتهم وبمثل هذه الحيلة يقهرون الناس على أن يتبعوهم ويتخدوهم أرباباً من دون الله ، وهذا هو الأصل البرهمية والبابوية السائدة في مختنف أنحاء المعمورة إلى يومنا هذا بصورة محتلفة و بأسماء متنوعة ، وهي التي اتخذت منها بعض الشعوب والقبائل والبيوتات آلة وحيدة لسيادتهم وسلطتهم على الناس. وإذا نظرت إلى المحتمع الإساني من هذه الوجهة ، استيقنت مسك أن منبع الشرور والفساد الحقيقي إنما هو « ألوهية الناس "، على الناس " ، إما مباشرة و إما بواسطة ، وهذه هي النظرية إ المشؤمة التي تولد الشر سنها أول أمره وهي التي لا تزال تنفجر سنها عيون الشر اليوم في كل مكان . أما الله فإنه عليم بأسرار الفطرة البشرية ، فلا تخفى عليه خافية من شرور النفوس وأهوائها . ولكن التجارب التاريخية طوال القرون الماضية المتطاولة ، قد جعلتنا أيضاً على بينة من الأمر و بينت لنا تبييناً أن الإنسان لا يمكنه أن يعيس من غير أن يتخذ لنفسه إلها ورباً فلا يتخلص البشر من الإله والرب ، وإن لم يرض بالله رباً وإلها فينذاك يتسلط عليه جنود مجندة من الأرباب والآلهة الباطلة .

وإن كنت فى ريب مما قلت آنماً فانظر إلى الحزب السيوعى فى روسيا ، أليس الذين بيدهم زمام مكتبه السياسى (Politicat Burcn) أرباباً من دون الله آلحة لأهل البلاد ؟ وأليس «ستالين » كبيرهم و بطلهم ، ربهم الأعلى ؟ وهل فى بلاد الروس من قرية أو مزرعة (Form) تخاو من صورة إله الروس وطاغيتهم هذا ؟ وهل أتاك حديث القوم كيف افتتحوا النظام الشيوعى فى القطعة التى استولوا عليها فى بولونيا ؟ لقد بعثوا ألوفاً من النسخ لصورة «ستالين » فبثت فى كل قرية ليعرفوا ألوفاً من النسخ لصورة «ستالين » فبثت فى كل قرية ليعرفوا

أولا وقبل كل شيء ، إلههم العظيم و ربهم الكبير ثم يدخلون ، في الدين البلشني ، فعلام نال مثل هذه الأهمية رجل مثلنا ، خلق من ذكر وأنثى ؟ ولأى سبب يسلط رجل و إن كان يمثل جماعة ، (Community) على رؤوس ملايين من البشر وأرواحهم بحيث تجرى عظمته وكبرياؤه في عروقهم وشرايينهم ؟ أليس هذا من أساليب الاستنداد الشخصى ؟ ومن هناك نعرف كيف يصير البشر إلها لبشر مثله ، و بمثل هذه الطرق تتولد الفرعونية والنمرودية والمزارية والقيصرية وتتأصل جذورها في كل زمان .

و مكذا الحال في « إيطاليا » ، نحد المجلس الفاشي الكبير مجمع الآلهة و ماديهم ، و « موسوليني » إلههم الأكبر . وكذلك ترى في « ألمانيا » رعماء حزب النازي مه كأنهم آلهة من دون أنه ، وعلى رأسهم الإله الأكبر « هتلر » ولا تحسبن «انكلترا» الجمهورية (١) حسلوا من أولئات الآلهة الباطلة على تشدقها الديمقر اطية (Democraty) أو لا ترى نظار مصرفهم الكبير

<sup>، •</sup> يقصد الديمقراطية

" (Bank of England) وعدداً من الطبقة العليا من أسحاب الثراء وأرباب السياسة كيف أخضعوا رقاب الجمهور لمطامعهم الأشعبية؟ وهكذا شأن أمريكا فإن الماليين منهم — وربما لا يتجاورون عدد الأنامل — قد استبدوا بموارد الثراء بأسرها واحتكوا في نفوس الأمة وأموالها ودمائها . فأصبحوا بفضل ثروتهم آلهة للأمة الأمريكية .

وبالجلة إنك حيثا وجهت نظرك وجدت أن أمة اتخذت نفسها إلها لقوم آخرين أو طبقة سلطت ألوهيتها على طبقات أخرى ، أو حزباً سياسياً استولى على مناصب الألوهية والربوبية واستبد بها ، أو تجد مسيطراً (ديكتاتوراً) ينادى الملأ «ماعلمت لحكم من إله غيرى » فلم يبق البشر فى أى بقعة من الأرض من غير إله !!

ثم انظر ماذا یکون من ثمرات ألوهیة الناس علی الناس وما یترتب علیها من عواقب وشرور . فمثلها فی ذلك كمتل سمیه بناط به ریاسة الشرطة أو رجل أمی سیء الخلق یتبوأ كرسی رئيس الوزراء . فإن نشوة الألوهية بطبيعتها تخرج المرم من حدوده ، و إن لم يخرج و بتى معتدلا فى فكره ، فهل للبشر ذلك العلم المحيط وذلك العدلوالتعفف والنزهد فيمطامع الدنيا والتجرد عن الشهوات التي يحتاج إليها في الألوهية ؟ ومن ثم نرى أن , كل مكان قامت فيم ألوهية الناس على الناس ، قد فشا فيه , الظلم والجور وَالاستثمار الممقوت والتكبر في أرض الله بغير الحق، ﴿ وحرمت الروح النسرية حريتها الفطرية ، وغلبت العُقول . البشرية على أمرها وغُاتَّت طبائعها الِفطرية وخصائصها الفكرية مأنواء من الأغلال ، ومنعت الشخصية الإنسانية كال نشومها وارتقائها في أصدق ماة ل سيد النشر سيدنا ومولانا النبي العربي صلى الله عليه وسلم « قال الله عز وجل إنى خلقت عبادى حنفاء؟ في تبه التياطين فاحتالتهم من دينهم وحرمت عليهم ما أحللت

فقد تبين لك أن ألوهية الناس على الناس إنما هي أصل

١ / صحيح مسلم . مشكاة المصابيح . باب الانذار والتجذير ،

كل المصائب والدمار ، وهي أصل جميع ما مني به البشر اليوم من البؤس والشقاء ، وهذا هو الداء الذي أمسد أخلاق البشر ورؤحانيتهم وقواهم العلمية والفكرية ، وأكل مدنية الناس وحياتهم الاجتماعية وسياستهم ومعايشهم ، و بلفظة أخرى إن هذا الداء قد أكل إنسانية البشركما تأكل المرء حمَّى الدِّق. أكل الإنسانية منذ أقدم العصور في التاريخ الإنساني ولا يزال يأكلها إلى عصرنا هذا . فليس لهذا الداء من دواء إلا أن يقوم الإنسان فيكفر بالطواغيت جميعاً ، ويؤمن بالله العزيز الذي لاإله إلا هو، و يخصه - تقدست أسماؤه - بالألوهية والربوبية، فهذا. هو الطريق الوحيــد لنجاة البشر من برائن ذئاب الإنسانية وقطاع سبيل البشرية . فإنه ان يتخلص من كتير من أولئك الطواغيت والآلمة الباطلة إلا بالإيمان بالله العزيز الحميد، وإن ادعى الإلحاد وتشدق بالدهرية .

#### مهم: الانبياء الحقيقية :

فهذا هو الصلاح الحقيق الذى ظهر فى المجتمع الإساني على أيدى رُسُل الله الكرام ، وهده هى النظرية الصالحة التي أبعث الأنبياء بها إلى الناس ، فإمهم قد أرسلوا لتحطيم سلاسل العبودية . النسرية ، عبودية الناس للناس ، و بعثوا ليخلصوهم من الظلم الغشوم ؛ من عبودية الآلهة الكاذبة والاستثمار الجائر .

قد بعثوا ليخففوا من غلواء من جاوزوا حدود البشرية ويفناوا حيهم حتى يعيشوا في الحدودالتي قدرها الله لهم، ويأخذوا بيد الذين طامهم البشر أمنالهم وأرهقوهم بصنوف من العذاب، فيرفعوا مستواهم ثم يحمدوهم كلهم في كلة واحدة وتجت نظام للحياة الإنسانية عادل، ولا يكون فيه أحد عبداً لأحد، بل يكون حيماً عباداً لله وحده، فجميع رسل الله إلى الخلق من أبي البشر سيدما آدم عليه السلام إلى سيدهم وخاتمهم مولانا السي الامي صلى الله عليه وسلم، كانت رسالتهم إلى الخلق واحدة؛ مقالة وجيرة، كا جاء بلسان الوحى: « يَاقَوْم مَ أَعْبِدُوا واحدة؛ مقالة وجيرة، كا جاء بلسان الوحى: « يَاقَوْم مَ أَعْبِدُوا

الله مَا لَـكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ » وهذه هي المقالة التي قالحا نوح وجاء بها هُود ودعا إليها صالح وشعيب (1) صلوات الله عليهم أجمين ، وبذلك نادى و إليها دعا سيدنا ومولانا الرسول النبي الأمي صلوات الله عليه وسلامه كما ورد في التنزيل :

« إِنْمَا أَنَا مُنْذَرُ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . رَبُّ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا الْعَزِيزُ الْعَنَّارُ » . ( سورة ص : ٦٩ ، ٦٩ )

﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ . أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ » . (الأعراف: ٥٤)

« ذَلِكُمُ اللهُ رَبْكُمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلَّ شَيْء فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء وَكِيلٌ ﴾ (الأنعام: ١٠٢)

« وَمَا أُمْرِرُوا إِلالْمِيَعْبُدُوا اللهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّبَنَ ، . ( البينة : ٥ )

<sup>(</sup>١) راجع : القرآنالكريم سورة هود : الآيات ٢٦ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٨٤ ،

« تَعَالَوْ ا إِلَى كَلِمَةَ سَوَاءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعَبُدُ إِلَّاللَّهُ وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذُ بَعْضُنَا لَغَضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ » (آل عران: ١٤) .

فهذا هو النداء الربانى الدى حرر العقول والأفكار وكل ما أوتى البشر من القوى العقلية والمادية من أغلال العبودية التي كانوا يرضون ألما يرضون عنهم إصرهم الذى كانوا يرضون تحته .

فهذا الحق كان صَكَّأَ (Charter) (۱) للحرية البشرية البشرية المشرية الحقيقية ، وبذلك أثنى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه :

« وَيَصَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهُمْ ۗ ۗ الْأَعْرَافُ : ١٥٧ )

# النظرية السياسية في الإسلام ومبدؤها الأساسي

هذه العقيدة هى روح ذلك النظام الذى أسس بنيانه الأنبياء عليهم السلام ومناط أمره وقطبه الذى تدور رحاه حوله وهذا هو الأساس الذى ارتكرت عليه دعامة النظرية السياسية في الإسلام أن تنزع جميع سلطات (Powers) الأمر والتشريع من أيدى البشر منفردين ومجتمعين ولا يؤذن لأحد منهم أن ينفذ أمره في بشر مثله فيطيعوه ، أو ليسن قانوناً لهم فينقادوا له ويتبعوه فإن ذلك أمر مختص بالله وحده لا يشاركه فيه أحد غيره ،

« وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَالَانُ وَهَذَا حَالَانُ وَهَذَا حَالَانُ اللهُ عَرَامُ » (التحل: ١٦٦٠) « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ عِمَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُولَيَّكَ هُمُ الظَّالُونَ » (ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ عِمَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُولَيَّكَ هُمُ الظَّالُونَ » (المائدة: 63)

فهذه الآیات تصرح أن الحاكمیة (Sovereignty) لله وحده و بیده التشریع ولیس لأحد – و إن كان نبیاً – أن یام وینهی من غیر أن یكون له سلطان من الله ، والنبی أیضاً لا یتنبع إلا ما بوحی إلیه :

« إنْ أَتَّسِعُ إِلَّامَا بُوحَى إِلَىَّ » .
وما وحب على النباس طاعةُ النبي إِلَا لأَنهُ لاَ يَأْتُهُمُمْ
إِلا بِالأحكام الإلهية .

ٔ قال اللہ عز وجل :

« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

« أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ والْحُكُمُ والنُّبُوَّةِ » ( الْأَنعَامُ : ١٩)

« مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُوْتِيَ اللهُ الْكِتَابَ وَالْمُكَمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمُّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادَا لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ بَكُونُوا رَبَّانِيِّنَ بَمَا كُنْتُمْ ثُتُعَلَّمُونَ الْكِتَابَ وَبَمَا كُنْتُمْ تَذْرُسُونَ » . (آل عمران: ٧٩)

فالخصائص الأولية للدولة (state) الإسلامية ، كما يظهر من الآيات التي ذكرناها ، ثلاث :

ا — ليس لفرد أوأسرة أوطبقة أوحزب أو لسائر القاطبين في الدولة نصيب من الحاكمية فإن الحاكم الحقيقي هو الله والسلطة الحقيقية مختصة لذاته تعالى وحده والذين من دونه في هذه المعمورة إنما هم رعايا في سلطانه العظيم.

٣ - ليس لأحد من دون الله شيء من أمر النسريع والمسلمون جميعاً ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً لا يستطيعون أن يشرعوا شيئاً مما شرع الله لحم.
 أن يشرعوا قانوناً ولا يقدرون أن يغيروا شيئاً مما شرع الله لحم.
 ٣ - أن الدولة الإسلامية لا يؤسس بنيانها إلا على دلك

القانون المشرع الذي جاء به النبي من عند ربه مهما تغيرت

الظروف والأحوال والحكومات (Governement) التي بيدها زمام هذه الدولة (state) لا تستحق طاعة الناس إلا من حيث أنها تحكم بما أنزل الله وتنفد أمره تعالى في خلقه .

#### وضعية الدول الإسلامية :

كل من نظر إلى هذه الخصائص التى ذكرناها آنفاً علم لأول وهلة أمها ليست ديمقراطية (Democracy) فإن الديمقراطية عبارة عن مهاج للحكم الذى تكون فيه السلطة للشعب جميعا فلا تغير فيه القوادين ولا تبدل إلا برأى الجمهور ولا تسن إلاحسب ما توحى إليهم عقولهم . فلا يتغير فيه من القانون إلا ما ارتضته افسهم وكل ما لم تسوعه عقولهم يضرب به عرض الحائط و يخرج من الدستور إخراجا .

عده حصائص الجمهورية وأنت ترى أمها ليست من الإسلام في سيء والم بسح إطلاق كلة الجمهورية أو الديمقراطية على طام الدولة الإسلامية ، مل أصدق منها تعبيراً كلة الحكومة الإحياة أو الثيقراطية (Theo-cracy) ولكن الثيقراطية

الأوربية تختلف عنها الحكومة الإلهية (الثيقراطية الإسلامية) اختلافاً كلياً فإن أوروبا لم تعرف منها إلا التي تقوم فيها طبقة من السدنة (Priest Class) مخصوصة ، يشرعون للناس قانوناً من عند أنفسهم (۱) حسب ماشاءت أهواؤهم وأغراضهم ، ويسلطون ألوهيتهم على عامة أهل البلاد متسترين وراء القانون الإلهي ، فما أجدر مثل هذه الحكومة أن تسمى بالحكومة الألهية منها بالحكومة الإلهية .

وأما التيقراطية التي جاء بها الإسلام فلا نستبد بأمرها طبقة من السدنة أو المشايخ ، بل هي التي تكون في أيدى المسلمين عامة ، وهم الذين يتولون أمرها والقيام بشئونها وفق ماورد به كتاب الله وسنة رسوله . ولئن سمحتم لي بابتداع مصطلح جديد لآثرت كلة « الثيقراطيمة الجهورية » ( Theo-democracy )

<sup>(</sup>۱) لم يكن عند البابوات القساوسة المسيحيين شيء من الشريعة إلا مواعظ خلقية مأثورة عن المسيح عليه السلام ولأجل ذلك كانوا يشرعون القوانين حسب ما تقتضية شهوات أنفسهم ثم ينفذونها في الملاد وللين إنها من عند الله ، كما ورد في النزيل « فويل للذين يكتبون لكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله »

أو « الحكومة الإلهية الجمهورية » لهذا الطراز من.نظم الحكم لأنه قد خول فيها المسلمين حاكمية شعبية مقيدة .

(Limited. Popular Sovereignty)

وذلك تحت سلطة الله القاهرة ( Parmouncy ) وحكمه الذى لا يغلب ، ولا تتألف السلطة التنقيذية ( Executive ) إلا بآراء المسلمين ، و بيدهم يكون عزلها من منصبها ، وكذلك جميع الشئون التى لا يوجد عنها فى الشريعة حكم صريح لا يقطع فيها بشىء إلا بإجماع المسلمين .

وكلما مست الحاجة إلى إيضاح قانون أو شرح نص من من مصوص الشرع ، لايقوم سيامه طبقة أو أسرة مخصوصة فحسب ، مل يتولى شرحه وبيامه كل من بلغ درجة الاجتهاد من عامة المسلمين .

فن هذه الوحية بعد الحكم الإسلامي ديمقر اطياً Democracy إلا أنه — كما تقدم ذكره من قبل — إذا وجد نص من نصوص الكتاب والسنة في تنأن من الشئون فليس لأحد من أمراء المسامين أو مجتهد أو عالم من علمائهم ولا لمجلس تشريعى ( Legislature ) لهم، بل ولالجميع المسلمين فى العالم أن يصلحوا أو ينيروا منه كلمة واحدة ومن هذه الجهة يصح عليها إطلاق كلمة « الثيقراطية » .

### دفع شبه: :

ولرجل أن يقف في هذا المقام ويقول إن الإسلام قد قيد الجهورية بأنواع من القيود والحدود ، فمعناه أن الإسلام قد سلب الإنسان حرية الرأى والفكر، والحال أنكم تزعمون - كما ادعيتم فيما تقدم — أن ألوهية الله الواحد تخول الناس حرية القول والأفكار والقوى البشرية جماء. فالجواب: - إن الله لم يخص أمر النشريع لذاته ليسلب النــاس حريتهم الفطرية ، بل خصه لنفسه ضناً به وصوناً لهمن اعتداء المتدين ، ولثالا يضل النباس فيسلكوا طرائق قمدداً ويقعوا في المهالك .

وهذه الجهورية الغربية الموهة التي يتشدقون بها. وبأن أنها حاكية أو سيادة شعبية (Popular Sovereignty) ، إذا سبرت غورها وأنعمت النظر في دخائلها علمت أن الذين تتكون منهم لا يسن كلهم القوانين ، ولا ينفذونها جميعاً ، بل يضطرون إلى تفويض سلطانهم إلى رجال يختارونهم من بينهم ليشرعوا قوانين ينفذونها ، ولأجل هَـُـذَا الغرض يضعون نظاماً للانتخاب خاصاً ، ولاينجح فيه إلا من يغر الناس ويستولى على عقولهم وألبابهم بماله وعلمه ودهائه ورعايته السكادية ، ثم ينفذون ذلك القانون الجائر على العامة يُتلك القوة نفسها التي خولتهم إياها العامة، ثم يصبح هؤلاء الناجحون بأصوات العامة آلمة لهم ، يشرعون ما يشاءون أمن القُوَّانين لا لمصالح الجمهور بل لمنافعهم الشخصية ومصالح طبقاتهم المخصوصة التي ينتمون إليها، فهــذا هو الداء العضال الذي أسيبت به أمريكا وانجلترا وسائر البلاد التي تدعى اليوم بأنها حنة التحمدورية ومأوى لها .

و بقطع النظر عن هاتيك المفاسد ، إن سلمنا أن القوانين تشرع في تلك البلاد عن رضي العامة ، فقد أثبتت لنا التجارب أن العامة لا يستطيعون أن يعرفوا مصالحهم، فإن البشر قد خلقهم الله على ضعف فطرى كامن في نفوسهم ، فيرون فى أكثر أمور الحيــاة بعض جانب مـــٰ الحقيقة ولا يرون بعضه الآخر ، ولا يكون حكمهم (Judgement) مرتكزاً على نقطة العدل عموماً ، وهم فى الغالب يكونون مغاو بين على أمرهم من العواطف والميول فيرفضونها لأجل غلبة العواطف والشهوات· على أنفسهم ، وعندى لذلك أمثلة كثيرة ولكن حــ ذراً من إطالة:الـكلام ، أقتصر على مثال واحــد وهو « قانون منع الخمر الأمريكي » .

(Prohibition Law) فإن الأمة الأمريكية قد تحقق لها من الوجهتين العقلية والعلمية أن الخمر ضارة بالصحة ، ومفسدة البقوى الفكرية ، وهدامة لبناء المدنية الإنسانية . . . فنظرا إلى هذه الحقائق واطمئناناً لصحتها رضي الرأي العام الأمريكي

أن يُسن قانون منع الخمر، فقررت الحكومة هذا القانون . بآراء العامة وأصواتهم ، ولكن لما أنفذته فيهم لم يلبث . الذين وضع القانون بآرائهم وأصوانهم أن خرجوا عليه ، وبدأوا يسعون في الأرض فساداً. بتعاطى الخمر، والإبداع في صناعتها على استخفاء ، والتفنن في أخبت أنواعها أكثر ممــا كانوا يتعاطونها من قبل ، وكترت فيهم المنكرات والفواحش إلى حد بالغ ، حتى اضطروا إلى أن يقوموا بنقض ما عاهدوا أنفسهم عليه و بتحليل ماكانوا قد حرموه ، فعملام أحلت أم الخبائث؟ أو قد عادت الضارة عندهم نافعة بدليل على أوعقلي ؟ لا ، بل لأن أمّارتهم بالسوء قد استولت على نفوسهم ، وأسلموا لهما قيادهم.، فسكأن كل واحد منهم قيد اتخذ إلهه هواد ، فأصروا في عبودية إلههم الباطل على نسخ القانون الذى وضموه بمد ما اعترفوا بصحته اعْتَرَافًا عَقَلْيًا وعَلْمَيًّا .

 أن يكون شارعاً لنفسه بنفسه ، فإنه إن نجا من شرور عبودية الآلهة الكاذبة ، فلا يمكن تخلصه من تعبد شهواته الجاهلية والاستسلام لنزغات الشيطان الكامن في نفسه ، فالبشر في أشد الحاجة إلى أن تحد حريته بحدود ملائمة للفطرة الإنسانية وذلك لصالحه وصالح الحجتمع الذي يعيش فيه .

ونظراً لهذا الغرض الأسمى قيد الله تعالى الحرية الإسانية بقيود تسمى فى لغة الإسلام «حدود الله » وهذه الحدود تشتمل على عدد من الأصول والمبادئ والأحكام القطعية ، التكون الحياة الإنسانية قائمة على الحق والعدل لاتحيد عنه ولا تتزحزح ، فهذه أسوار للحرية منيعة لا يجوز لأحد أن يتجاوزها . لام يجوز لهم أن يضعوا قوانين فرعية ، أو أنظمة ولوائح (Regulations) ضمن خدودها لما يعرض لهم من الحوادث .

أما إذا تعداها فلابد أن يختل نظام المجتمِع البشرى اختلالا تاماً.

#### المفصود من وراء حرود الله :

وإني أضرب لك مثلا الحياة الاقتصادية ، فإن الله تعالى قد ذكر لها في كتامه حدوداً ، وهي إثبات حق الملكية الفردية والأمر بأداء الزكاة ، وتحريم الربا ، والميسر ، والاحتكار وقانون الإرث ، وتقييد جمع المال وإنفاقه بقيود معلومة ، فإن راعى الإنسان هــذه الحدود وحافظ عليها ، وسير حياته الاقتصادية في ضمن دائرتها بقيت حريته الشخصية (Personal Liberty) سالمة غير ضائعة ولا مسلوبة ، هذا من جانب ، وفي جانب آخر لاتتولد من تسلط طبقة على أخرى تلك الحال الشنيعة التي مبدؤهاالرأسمالية Capitalism الغائبمة ومنتهاها سيطرة ديكتاتورية العمال .

وكذلك ننظر إلى الحياة المنزلية (Family Life ) فإنها إن تركت حبل المرأة على غاربها أصبحت الدار ملأى بالجور والظلم ، وجعلت الشياطين تبيض فيها وتفرخ ، ولكن الله قيدها الحدب الشرعى وقوامية الرجل ، وكبيّنَ حقوق الرجل والمرأة

والأولاد، وأحكام الطلاق والخلع، وحكم تعذّد الزوجات تحت شروط، وحدود الزنا والقذف، و بَيّنَ الله كل ذلك ليحد حياة البيت بحدود حكيمة ملائمة للفطرة البشرية، إن تمسك مها الإنسان وعمل بها وجعل نظام الأسرة قائما في ضمن هذه القيود والحدود أصبح البيت جنة فيها هناء وسرور، ولن يتدمق ميها سيل حربة النساء الشيطانية التي تهدد اليوم الأمن والسلام العالمي، وتنذر المدنية الإنسانية بالانقضاء.

كذلك قد بين الله فى كتابه حدوداً للتمدن الإسابى وحياة البشر الاجتماعية كالقصاص فى القتل وقطع اليد فى السرقة وحرمة الخمر وحدود الستر للعورة وغيرها من الأصول الثابتة الراسخة ، وذلك ليوصد باب الشر والفساد إيصاداً كاملاً إلى الأبد .

ومن دواعى الأسف أبى لا أجد متسعاً من الوقت لِأَ فَصَّل القول في حدود الله وألقى عليكم بياناً جامعاً ، يعلم منه ما لكل حدّ من حدود الله من أهمية عظيمة وتأثير كبير في إقامة الحياة

الإنسانية على الحق والنَّصَفة ، ولكن الذي أريد أن أبين لكم الآن ولو إجمالاً: أن الله سبحانه قد رزق الإنسان بهذه الحدود نظاماً مستقلا ودستوراً Constiuton جامعاً لايقبل من التبديل والتغيير شيئًا ، ولا يسلب الإنسان جريته ، ولا يعطل قواه الفكرية والعقلية ، بل ننهج للنوع البشرى طريقًا مُستبينا ، وصراطا مستقيما ، لئلا يضل فيقع في مهاوى الحياة لجهله وضعفه المفطورعليه ، ولثلا تضيع قوته وسعيه في طريق الباطل ، وليسلك سبيل الفلاح الحقيق سلوكا مستقما غيرضال ولازال ؛ فمثله. كَثُلُ الطرق في الجبل ، فإن اتفق لك أن تصعد في الجبل ، رأيت طرُونًا محموفة بالمخاطر ، ففي جاس هوة عميقة وفي جانب آخر صخور شماء عالية ، وكذلك رأيت حوالى هذه الطرق أسلاكا منصوبة من الحديد ، وذلك لئلا يسقط المتأفر من الهوَّة ، فهل لقائل أن يقول إن الأسلاك الحديدية نصبت لوضَّع المقبات في سبيل حرية ركب المسافرين ؟ لا ، بل إنما أقيمت ليسموا منَ المهالك ، ولا يقعوا في المخاطر ، نصبت لتهديهمُ

فى مواطن زلقة ، ومواضع خطرة ، إلى وجهتهم المستقيمة ، حتى يصلوا منازلهم التي قصدوها .

فيذا هو مثل الحدود الإلهية فى الإسلام ، وهى تمين لسفر الحياة البشرية وجهة الحق الصحيح ، وتهدى الناس فى كل مفترق للطرق والمنعطفات إلى طريق الأمن والسلام ، وتحولهم عن جميع المتجهات المنحرفة إلى متجه قويم .

وهذا الدستور والنظام الإلمي كما تقدم لنا القول لايقبسل شيئًا من التبديل والتغيير، فإن شئت خرجت عليه وأعلمت عليه الحرب كما خرجت عليه تركيا و إيران ، ولـكن ليس لك أن تحدث فیه أدنی تغییر ، فإنه دستور إلهی سرمدی لا تغییر فیه ولا تبديل ، وقد كتب له أن يبقي ثابتًا واضحًا إلى يوم القيامة ، فالدولة الإسلامية عند ما يؤسس بنيانها بؤسس على هدا الدستور، وما دام كتاب الله وسُنَّة رسوله باقيين في العالم ، فلا يمكن تحويل مادة من قوانينه عن مكانها ، فمن كان يريد أن يعيش مسلما فإنه محتم عليه إتباعه والاستمساك به .

# غاية الدوله الإسلامية

للدولة الإسلامية القائمة على أساس هذا الدستور غاية ذكرها . الله تعالى في كتابه في مواضع عديدة منها قوله :

« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْنِرَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْخُدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَسَنَا فِعُ لِلنَّاسِ » . ( الحديد : ٢٥ )

فالمراد من الحديد في الآية هو القوة السياسية (1). والآية قد بينت ما تبعت الرسل لأجله ، وهو أن الله قد أراد ببعثهم أن يقيم في العالم نظام العدالة الاجتماعية (Sociajul stice) على أساس ما أنزله عليهم من البينات وما أنعم عليهم في كتابه من المسيزان أي نظام الحياة الإسانية العادل . وقال في موضع آخر :

« انَّدِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ

<sup>(</sup>۱) أى قوة المستعلمات الذي عمم بعض الناس من بعض كما قال الإمام سر لى ( م • الندوى ) .

وَ آتُوا الزُّ كُلُوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكُرِ » . (الحيج: ٤١)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهُوَ ْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَ تُونِمِنُونَ بِاللهِ » . (آل عمران : ١٢٠) فن تدبر هذه الآيات اتضح له أن الدولة التي يريدها القرآن ليست لها غاية سلبية (Negatrue) فقط بل لهـا غاية إيجابية (Positive) أيضاً ؟ أي ليس من مقاصدها المنع من عدوان الماس بعضهم على بعض وحفظ حرُّ ية الناس والدفاع عن الدولة فحسب، بل الحق أن هدفها الأسمى هو نظام المدالة الاجتماعية الصالح الذي جاء به كتاب الله . وغايتها في ذلك النهي عن جميم أنواع المنكرات التي ندد بها الله في آياته ، واجتثاث شجرة الشر من جذورها ، وترويج الخير المرضى عند الله ، المبين في كتابه نم ففي تحقيق هذا الغرض تستعمل القوة السياسية تارة ويستفاد من منابر الدعوة والتبليغ العام تارة أخرى ، ويستخدم لذلك وسائل التربية والتعليم طوراً ، ويستعمل لذلك الرأى العام والنفوذ الاجتماعي طوراً آخر ، كما تقتضيه الظروف والأحوال .

فمن الظاهر أنه لا يمكن لمثل هــذا النوع من الدولة أن تجد دائرة عملها ؛ لأمها دولة شاملة محيطة بالحياة الإنسانية بأسرها وتطبع كل ورع من فروع الحياة الإنسانية بطابع نظريتها الخلقية الخاصة وبرنامجها الإصلاحي الخاص ، فليس لأحد أن يقوم في وجهرًا ويستثنى أمراً من أموره قائلًا إن هذا أمر شخصي خاص لكيلا متعرض له الدولة . و بالجلة ، إن الدولة الإسلامية بحيط بالحيـاة الإنسانية وبكل فرع من فروع الحضارة وفق نظريتها الخلقية و برنامجها الإصلاحي . فإذن هي تشبه الحكومات الفاشية والشيوعية بعض الشبه ، ولكن مع هذه الهيمنة (Lotality) لا يوجد في الدولة الإسلامية تلك الصبغة التي اصطبغت بها الحكومات المهيمنة (Lotalilarian) والاستبدادية (Authoritarian) في عصرنا هدا . فلا يوجد في الدولة الإسلامية شيء من سلب الحرية الفردية ، ولا أثر للسيطرة ( الدكة أتورية .)

والزعامة المطلقة . فالاعتدال الكامل الذي يوجد في نظام المحكومة الإسلامية ، وتلك الخطوط الدقيقة التي خطتها بين الحق والباطل ، يشهدان عند أصحاب البصيرة أن مثل هذا النظام الصالح الوسط لا يضعه إلا الله الحكيم الحبير .

هــذا ، والأس الثاني يبدو لمن أنعم النظر في دستور الدولة الإسلامية وغايته الحكيمة ووضعيَّته الإصلاحية ، هو أن هذه الدولة لا يتولى أمرها إلا الذين آمنوا بهذا الدستور ، وجعلوه غاية حياتهم ومطمح أنظارهم ، الذين لم يخضعوا لبرنامجه الإصلاحي ولم يظهروا تأييدهم لخطته العملية فحسب ، بل كان الإيمان تصدق تعاليمه قد تغلغل في عروقهم وكانوا على معرفة تامة بروحه وطبيعته وما يشتمل عليه من التفاصيل والجزئيات ، وما اتخذ الإـــالام في ذلك حدوداً وقيوداً جغرافية أو لسانية أو عنصرية ، وإيما بعُرض دستوره على الناس كافة ، ويبين لهم غاسه و برمايجه الإصلاحي ، فمن قبله منهم أياكان وإلى أي نسل أو إلى أية

أرض أو أمة ينتمي، فهو يصلح أن يكون عضواً في الحزب الذي أسس بنيانه لتسيير دفة هذه الدولة . وأمامن لم يقبله فلا يسمح له بالتدخل في شئون الدولة أبداً وله أن يعيش في حدود الدولة كَاهِلِ الذَّمَةُ (Subiect) متمتعاً بجِقُوق عادلة مبينة في الشريعة لأمثاله ، وكذلك تكون له عصمة من قبل ألإسلام حاصّلة في نفسه وماله وشرفه ، ولكن لايكون له حظ في الحكومة في حال من الأحوال ، لأن الدولة دولة حزب خاص مؤمن بمقيدة خاصة وفكرة مختصة به ، وههنا أيضاً نوع من الماثلة بين الدولة الإسلامية والدولة الشيوعية ، ولكن الدولة الإسلامية بريثة كل البراءة بما تأتي به الدول الشيوعية من أعمال مخزية ضد الذين لا يوافقون على نظرياتها ، فلا يوجد فى الإسلام ما يوجد في الدولةالشيوعية من تسليط آرائها الاجتماعية ومناهجها العمرانية على الناس قهراً بعد التغلب والتمكن في الأرض ، واستصفاء أموالهم وسفك دمائهم وتعذيبهم بعذاب من النار والحذيد ، أو أن يؤتى تئات الألوف من الناس فيرمى بهم إلى سيبيريا جهنم

الممهورة الأرضية . وبالجملة ، كل ما أعطى الإسلام أهل الذمة من الحقوق والامتيازات في دولته ، وما خط في هذا الشأن من خطوط ببن الحق والباطل والعدل والظلم ، كل من رآها واطلع على محاسنها تبين له ما يكون من التفاوت العظيم ببن المصلحين الإلميين و بين الدجالين منهم ، في أعمالهم و برامج إصلاحهم .

#### نظرية الخلافة

هذا ويحسن بىأن أقول كلة موجزة في هيئة الدولة الإسلامية وطراز بنائها ، فالحاكم الحقيق في الإسلام إنما هو الله وحده كما تقدم الكلام عليه ، فإذا نظرت إلى هذه النظرية الأساسية وبحثت عن موقف الذين يقومون بتنفيذ القانون الإلهى في الأرض ، تبين لك أنه لا يكون موقفهم إلا كموقف النواب عن الحاكم الحقيق ، فهذا هو موقف أولى الأمر في الإسلام بسينه . قال تعالى في كتابه العزيز :

« وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۚ وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ

لَيَسْتَخْلِنَنَهُمْ فِي الأرْضِ كَمَاأُسُتَخْلَفَ ٱلذِينَ مِنْ قَبْلِغِمْ » (النور: ٥٥)

فهذه الآية توضح نظرية الدولة (Thoery of State) فى الإسلام إيضاحاً مبيناً ، فإن الله قد بين فيها أمرين عظيمين ونكنتين أساسيتين :

فالدكنة الأولى أن الإسلام يستممل دائمًا لفظة الخلافة والدكنة الأولى أن الإسلام يستممل دائمًا لفظة الخلافة (Vicegerency)، وإذا كانت الحاكمية لله خاصة فكل من قام بالحكم في الأرض تحت الدستور الإسلامي كون خليفة (Vicegerent) الحاكم الأعلى ولا يتولى إلا ما ولاه المستخلف – أي الحاكم الأعلى – من أملاكه وعبيده نيابة عنه.

والنكتة الثانية البديمة في هذه الآية أن الله قد وعد جميع المؤمندين بالاستخلاف ، ولم يقل أنه يستخلف أحداً منهم ، فالظاهر من هذا أن المؤمنين كلهم خلفاء الله ، وهذه الخلافة التي أوربها المؤمنون خلافة عمومية (Popular Vicegerency)

لابستبد بها فرد أو أسرة أو طبقة ، بل كل مؤمن خليفة من الله ، وكل واحد مسئوا ، أمام ر به من حيت كونه خليفة كما جاء فى الحديث :

«كُلُّكُمُ ۚ رَاعِ وَكُلُّكُمُ مَسْئُولُ ۚ عَنْ رَعِيَّته » . وليس أحد منهم بأحط منزلة من آحر مثله في هذا الشأن

من أية وجهة كانت .

# الجمهوربة الإسلامية :

كل ما قدّمت آنفًا ، هو أساس الجمهورية الإسلامية ، وإذا أنعمنا النظر فى مبدأ هذه الخلافة العمومية التى جاء بها الإسلام ، ووقفنا على تفاصيلها ، ظهرت لنا النتائج الآتية :

١ – المجتمع الذى يكون كل عضو منه خليفة لايتسرب إليه فساد التفريق بين الطبقات ، ولا شر الامتيازات التى تأتى من جهة الحياة الاجتماعية (Social Lifel) والفوارق السدة ، ويكون أفراد هذا المجتمع سواسية ، لا يكون لأحد عصل على آخر إلا من جهة المواهب الشخصية ، والسجايا الذاتية ، وهذه

هى الحقيقة التي بينها الذي صلى الله عليه وسلم تبييناً ، وأوضحها مراراً كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في كلامه الجزل البليغ : « ليس لأحد فضل على أحد إلا بدين أو تقوى ، الناس كلهم بنو آدم وآدم سن تراب ، لافضل لدر بى على عجمى ولا لعجمى على عربى ، ولا لأبيض على أسود ، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى » (١) .

ولما دخلت بلاد العرب كلها \_ بعد فتح مكة \_ فى حوزة الدولة الإسلامية ، قال النبى صلى الله عليه وسلم لعشيرته الذين كانوا يوم ذاك فى بلاد العرب بمنزلة البراهمة فى الهند . قال : .

« يامعشر قريس! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية

وتعظمها بالآباء ، أيُّها الناس : كلكم من آدم وآدم, من تُراب : لا فخر للأنساب ، لا فضل للعربي على العجمى ، ولا للعجمى على العربي ، «إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ »(٢) .

<sup>(</sup>١) المسند لاب حسل رحمه الله تعالى ، ملتقى الأخبار مع نيل الأوطار ( عزء ٤ ص ٣١١) .

<sup>(</sup>٢) الجامع النرمذي \_ مشكاة الصاييح : باب المفاخرة - ١

٢ - وفي مثل هــذا الحجتمع لاتحول عقبات النسل أو الحرفة أو المنزلة فى المجتمع بين الفرد أو جماعة من الأفراد وبين مواهبهم الشخصية وتنمية سجاياهم الفردية وملكاتهم المتنوعة الستودعة في نقوسهم ، بل لكل فرد من أفراد المجتم أن يترقى إلى ماشاء الله و إلى ما آتاه الله من استعداد وقوة ، من غير أن يمنع الآخرين من التقدم والرقى الفطري، وهذا ما نجده في الإسلام إلى درجة ليس وراءها مطمح لناظر ؛ فإن الموالى وأبناءهم قد نصبوا ولاة على الأقاليم وقواداً للعساكر ، وقد اتبع أمرهم رؤساء البيوتات الشريفة ، وعاشوا تحت ولايتهم ، طائعين غير كارهين ، وكذلك كثير ممر كان يخصف النعال أصبحوا أتمــة الناس ، وكذلك النساجون والبزازون وغيرهم من أصحاب الحرف والمهن ، تبوؤوا مناصب الإداء والقضاء ، وهؤلاء كلهم يعمدون اليوم من شبهخ الإسلام والسلف الصالح . وقد ورد فى الحديث أن النبي صلى الله

علیه وسلم قال: « اسمعوا وأطیعوا ولو استعمل علیکم عبد حشی »(۱).

٣ – وفى مثل هــذا المجتمع ، لا يكون لرجل أو طائمة أن تستبد بالأمر أو تتسنم عرش الديكتاتورية ، لأن كل فرد من أفراد هــذا المجتمع خليفة، ولا يجوز لطائفة أو فرد من أفرادها أن ينتزع حق الخــلافة من جمهور المسلمين وبنصب نفسه مسيطراً عليهم ، والذي يتولى هذا الأمر في الاسلام مىزاتە الحقىقىة — أن جمهور المسامين أو الخلفاء — إن آترنا الكلمة الاصطلاحية - قد موضوا خلافتهم إلى رجل منهم وجعلوها مركزة ( Conentrated ) في ذاته لتنفيذ الأحكام ، وتسيير دفة الأمر بسهولة، وذلك عن رضى منهم. وإتعاق كَلِّتْهُم ، فهو مسئول عند الله في جانب ، و بجانب آخر مسئول عند عامة الحلماء أي المسلمين الذين فوضوا إليه أمر الخلافة. \* فإن استبد بالأمر ونصب نفسه ديكتاتوراً مطاعاً على الإطلاق،

<sup>(</sup>١) الحامع الصحيح للبخاري - مشكاة المصاييع : ناب الإمارة

نهو غاصب وليس بخليفة ، لأن الديكمتاتورية بحقيقتها ضد الخلافة العمومية ، ومما لا مجال فيه للريب أن الدولة الإسلامية دولة مهيمنة أو مطلقة (Totalitarian) ، محيطة بجميع فروع . الحياة ونوأحيها ، ولكن أساس هذه الهيمنة والإحاطة التـــامة (Tolality) إنما هو القانون الإلهي الجامع الواسع الذي وكل إلى الحاكم المسلم تنفيذه في الناس، فكل ماورد في الكتاب العزيز من البينات والتعاليم الشاملة لجميع نواحي حياتهم ، إنما ينفذ فيها تنفيذًا محيطًا جامعًا ، لكن الحاكم المسلم ليس له أن يتخذ خطة التقييد الاجتماعي (Regimentation) من تلقاء نفسه ، معرضاً عن تلك التعاليم والبينات، فلا يجوز له أن يقهر الناس على اختيار حرفة دون أخرى ، وكِذلك ليس له أن يقهرهم على اكتساب فن دون آخر ، أو تعايم أولادهم نوعاً من العلوم دون آخر ، فإن الإسلام لم يخول الأمير تلك السلطة المطلقة الذي استبد سها (١) التقييد الاجتماعي : اصطلح عليه في البلاد التي كات قد السدن بأمرها الدكنا تورية كألمآنيا وإيطاليا ومعناه أن يقيد سكان المنزد أحمون . بنيود وأصفاد من قوانين الحكومة في جبيع نواحي حيامهم الاجتماعية والانتصادية (م · الندوى)

الطواغيت المسيطرون (Diciators) في روسيا وألمانيا و إيطاليا ، وتمتع بها واستخدمها « أتاتورك » في تركيا ،

وهناك نكتة أخرى مهمة، وهى أن كل فرد من أفراد المسلمين مسئول عند الله بصفته الفردية (Personal Responsibility) لا يشاركه فيها أحد غيره ؟ فلا بد أن يعطى كل فرد حرية تامة في حدود القانون ليختار مايشاء من خطة ، ويستعمل قوته للتبريز فيا تميل إليه نفسه من صناعة ، فإن حالت دون ذلك عقبات من قبل الأمير فهو ظلم يعاقب عليه عند الله ، ومن أجل ذلك لن تجد أثراً من أمثال هذا التقييد الاجتماعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخافائه الراشدين المهديين.

ع - ومن حق كل فرد فى هذا المجتمع سواء كان ذكراً أو أشى \_ إذا كان عاقلا بالعاً \_ أن يكون له رأى فى مصير الدولة لأنه منعم عليه بنصببه من الخلافة العمومية ، ولم يخص الله تلك الخلافة بشروط خاصة من الكفاءة والثروة ، بل هى مشروطة بالإيمان والعمل الصالح فحسب ، فالمسلمون سواسية فى حق التصويت و إبداء الرأى .

### النوافق بين الفردية والاجتماعية

هذه نبذه مما يوجد في الإسلام من مزايا الجهورية الصالحة ، و بجانب آخر قد سد الإسلام باب الفردية . (Individualism) المدامة للاجتماعية (Soclaiam) فلا تضيم في نظام الإسلام شخصية الفردكما تضيع في نظامي الشيوعية والفاشية ، وكذلك لا يَتَّعَدَّى الفرد في الإسلام حدوده بحيث يكون ضاراً الجاعة كا هو شأنه في نظام الجمهورية الغربية . و إن غاية حياة الفرد في الإسلام إنما هي غاية الجماعة بعينها؛ أي تنفيذ القانون الإلمي في الدنيا وابتغاء وجهه تعالى في الآخرة . وزد على ذلك أن الإسلام قد منج الفرد ماكان يتعلق بذاته من الحقوق ، وكذلك فرض عليه وأحبات مخصوصة للجاعة ،وبهذه الصورة ظير بين المردية والاجتماعية في الاسلام توافق (Honmony) غريب بحيث يتيسر للفرد عاء قوته وارتقاء شخصيته، ثم يصبح عوناً بقوته الراقية فيها فيه خير وسعادة المجتمع . وهذا موضوع مستقل لا يسمني في هذا الموقف استيفاء حقه من البيان ، وإنما أردت ما أسرت إليه آننًا أن أسد باب سوء التفاهم الذي يمكن للقارىء أن يَ يقع فيه بما جثت به من شرح للجمهورية الإسلامية في الفصل المتقدم.

### الدول: الاسلامية وما بتألف عنها:

إذا تأملت بمض ما تقدم لى بيانه فيا سبق من تصور (Conception) الخلافة العمومية والإحاطة بفروعه وتفاصيله، تبين لك أن منزلة الإمام أو الأمير أو الرئيس في الدولة الإسلامية ليست بأكثر ولا أقل من أن جمهور المسلمين — الخلفاء — قد اختار واعن أنفسهم رجلا هوأ فضلهم وأتقاهم وأودعوه ما بيدهم من أمانة الخلافة، وأما تسميته بالخليفة فليس معناه أنه هو الخليفة وحده، بل معناه أن خلافة المسلمين العمومية أصبحت مركزة في ذاته.

وهنا أن مفض إليكم بشىء من التفاصيل عن الحكم الإسلامي ولو على رجه الإجمال ، لتتجلى لكم منه صورة واضحة وبيد الله التوقيق :

أرلا: إن انتخاب الأمير لا يكون إلا على أساس الآية الشريفة .

( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْفَاكُمْ ( الحجرات : ١٣) أى لا ينتخب للإمارة إلا من كان المسلمون يثقون به وبسيرته و بطباعه وخلقه ، فإذا انتخبوه فهو ولى الأسر المطاع في حكمه ولا يعصى له أمر ولا نهى ، و يعتمد عليه في تنفيذ الأوامر اعتماداً كاملا ، ما دام يتبع الشريعة و يحمل بالكتاب والسنة .

أنبأ . الأمير الإسلامي ليس له فضل على جمهور المسلمبن في القانون ، و إنما هو رجل من الرجال ، يوجه إليه النقد فيما يتراءي للعامة من الأخطاء في سياسة للناس ، والزلات في حياته الدانية فهو يعزل إذا شاءت الأمة ، وترفع عليه القضايا في الحاكم ، ولا يستحق أن يعامل فيها معاملة يمتاز بها عن غيره من المسلمين ألنأ : الأمير محتوم عليه المشاورة في الأسم . رمجلس الشوري لا بد أن يكون حائزاً ثقة جميع المسلمين ، وليس من

الحظور الشرعى أن ينتخب هذا المجلس بأصوات (Voes) المسلمين و آرائهم ، و إن لم يكن له نظير في عهد الخلافة الراشدة .

رابعاً: والأمور تقضى فى هذا المجلس بكثرة آراء أعضائه فى عامة الأحوال ، إلا أن الإسلام لا يجعل كثرة العدد ميزاناً للحق والباطل:

« قُلُ لَا يَسْوَى الحَمِيثُ والطَّيِّبُولَو أَعْجَبَكَ كَثْرَة الخبيث » ( المائدة : ١٠٠ )

فإنه من الممكن في نظر الإسلام أن يكون الرجل الفرد أصوب رأيًا وأحد بصرا في مسألة من المسائل من سائر أعضا، المجلس ، فإن كان الأمر كذلك ، فليس من الحق أن يرمى برأيه لأنه لا يؤيده جمع غفير .

ذلأسير له الحق أن يوافق الأقلية أو الأغلية فى رأيها ، وكذلك له أن يحاف أعضاء المجلس كلهم ويقضى برأيه ، ولكنه من الواجب على جمهور المسلمين أن يراقبوا الأمير وسيرته فى رعيته مهاقبة شديدة . هل ويتصرف فى الأمور ويحكم فيها

على تقوى من الله أم بهوى من نفسه ؟ فإن رأوه يتبع الهوى نى عمله فالهم أن يعزلوه و يخلعوه عن منصبه .

خامسا: لا ينتخب للإمارة أو لعضوية مجلس الشورى أو لأى منصب من مناصب المسئولية من يرشح نفسه لذلك أو يسعى فيه سعيًا ما ، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم قال: « إنا والله لا نولى هذا العمل أحدًا سأله أو حرص عليه » .

ومن المؤكد أنه ليس فى المجتمع الإسلامى محل للترشح (Candidature) للمناصب والدعايات الانتخابية أصلا، ومما يجه الذوق الإسلامي وتأباه العقلية الإسلامية، أن يقوم لمنصب واحد اثنان أو ثلاثة أو أربعة من طلابه، فينشركل واحد منهم خلاف الآخر من نشرات تبكى لها المروءة ويندى لها جبين الشرف الإسلامي، ويعقدون حفلات لمدح أنفسهم والطعن فيمن سواهم ويستخدمون الصحف والجرائد للدعاية استخداماً، ويغرون أسحاب الأصوات بأنواع من الحيل المخجلة، ويطمعونهم فى المال وتجرى سياراتهم ليل نهار لتسفيه الناس، ثم ينجح منهم من كان

أكثرهم كذباً وميناً ، وأدهاهم تلفيقاً وتزويراً ، ومن كان أشدهم إسرافاً للمال . فهذه طرق ملعونة للجمهورية الشيطانية ، لو وجد من فعل عشر معشارها في الدولة الاسلامية لرفع أمره إلى المحكمة وعوقب عليها عقابا شديداً ، فضلا عن أن ينتخب عضوا المجلس شورى الخلافة .

سادماً: وفى محلس الشورى الإسلامى لا يمكن أن ينقسم أعضاؤه جماعات وأحزاباً ، بل يبدى كل واحد منهم رأيه بالحق بصفته الفردية ، بإن الإسلام يأبى أن يتحزب أهل المشورة ويكونوا مع أحزابهم سواء كانت على حق أو على باطل ، بل الذى يقتضيه الروح الإسلامى أن يدورا مع الحق حيثا كان لا يحيدوا عنه قيد شعرة أبداً ،فإن وجدوا اليوم رأى واحد منهم حتاً وصواباً فليكونوا معه ، وإن وجدوا رأى ذلك الرجل نفسه فى مسألة أخرى فى الغد خلافا للحق فليعارضوه .

سابِماً: إن مجالس القضاء والحسكم فى الإسلام خارجة عن حدود الهيئات التنفيذية ، تماما ، لأن القاضى من وظيفته تنفيذ

القانون الإلحى في عباد الله ، فلا يتولى الحكم في مناصب القضاء نَائبًا عن الخليفة بل عن الله عز وجل ، فليس الخليفة في مجلسه إلا كرجل من الرجال ، وليس لأحد أن يستثني من الحضور في مجلس الحكم لأجل شرفه أو شرف أسرته أو لأجل ما عهد إليه من المناصب الرفيعة ، و إن الرجل و إن كان أجيراً أو فلاحا أو نتيراً معد ما له أن يرفع القضية إلى مجلس الحكم على العلية من الناس حتى على أمير المؤمنين نفسه ، وللقاضي أن يحكم بالحق ويجرى قانون الشرع على الخليفة إذا تحققت القضية عليه كما يحكم على رجل من عامة المسلمين وكذلك إذا كان الخليفة يشكو من أحد شكوى تتعلق بذاته ، فليس له أن يطفى عليل نفسه ممن بشكوه بما عنده من القوة والسلطة التنفيذية ، بل هو مضطر من جهة الشرع أن يرفع قضيته إلى المحكمة كعامة المسلمين .

#### خاتمــة

هذا ولا يمكنني في هذه المحاضرة الموجزة أن أرخى عنان. الكلام في خصائص الدولة الإسلامية وتفاصيلها من تواجيها المتشعبة ، فإن روحيا ومنهاج الحكم في دائرة نفوذها لا يمكن ﴿ التفطن إلى دقائقها إلا معد الاطلاع على مثل من مجريات الدولة الإسلامية في عبد النبي صلى الله عليه وسلم وخلقائه الراشدين . ومن دواعي الأسف أن ضيق الوقت (١) بعوقني عن الإطالة و يحملني على طرق باب الاختصار ، وبالجلة فإني أرى أن ما ينيته . فيا تقدم فيه كفاية لاستجلاء صورة واضحة لطراز الدولة الإسلامية ومنهاجها.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

( انتهى الكتاب )

<sup>· (</sup>١) أصل الرسالة عاصرة كما جاء في مقدمة الترجمة .

### تلخيص

نقاط أثارها الكاتب في بحثه:

ر - الإسلام نظام محمكم أسس على مبادى، حكيمة متقة، ترتبط أركانه الكبيرة المهمة بحزئياته الصفيرة الدقيقة ارتباطا منطقيا، وكل ماوضع فيه للحياة الإنسابية بمحتلف شعبها من النظم، إنما هو قد أخذ روحه واقتس حوهره من تلك الأصول الأولية، ومن هذه المادى، والأصول تخرج الحياة الإسلامية بمختلف فروعها.

و الفساد الحقيق في المحتمع الإساني إما هو المؤمة الناس على الناس » وهذه هي النظرية المشئومة التي تولد الشر من بطنها في أول أمره ، وهي التي لا ترال تنفجر منها عيون الشر اليوم في كل مكان . فبمقتصاها فشا الظلم والجور والاستثار الممقوت ، والتكبر في أرض الله بغير الحق ، وحرمت الروح البشرية حريتها الفطره ، وغلبت العقول البشرية على أمرها ، ومعت الشخصة وغلبت العقول البشرية على أمرها ، ومعت الشخصة الإنسانية كال نشوئها وارتقائها .

سه بن رسل الله جميعة قد أرسلوا لتحتلم سلاسل العبودية المشرن . سودة الناس للناس . قد بيثوا ليخلسوهم من ساوا . من حاوزوا حدود البشرية ، ويشربوا على أيذيهم حى يعيشوا فى الحدود التى قدرها الله لهم ، ويرفعوا اللهين طلهم النشر وأرهقوهم بصنوف من العذاب ، شم يجمعوآ كليم على كلة واحدة ونحت نظام للحياة عادل ، لا يكون ويه أحد حدد ولا معبودا بل يكونون جميعا عباد أله وحده

ــــ ال خسائس الدولة الإسلامية ثلاث :

(١) السبادة ( Sovereignty ) لله وحده وليس لغيره من النشر .

(٢) التشريع لله وحده وليس لنا الحروج عليه .

(٣) حكومة المسلمين تستمد طاعتها من تنفيذها الشريعة الله وسنة رسوله .

الدولة الإسلامية فريد طرازها ، فهى « الدولة الإلهية الخهورية » (Thoe-Democrosy) خول فيها للسلمين سلطان شاسل لجميع طبقاتهم فى دائرة التشريع المنزل ، تبحت سلطة الله الناهرة وحكمه الذى لا يغلب ، ولا تتألف الهيئة النفيذية إلا بآراء المسلمين فبيدهم يكون عزلها من منصبها

ر ـ البشر في تُشد الحاجة إلى أنْ تحد حريته بحدود ملائمة ﴿ لِنْطُرُهُ الْإِنْكَ نِيهُ تَحْقِيقًا لَصَالُّمُ الْقُرْدُ وَالْحِبْسُمِ ، وَالدَّلُّكُ قِيدُ ال تعالى الحرية الإنسانية بحدود إفية تشتمل على عدد من الأصول والمنادي. والأحكام القطعية ، لتكون الحساة الإنسانية فأتمة على الحُق والعدني ، لا تحمد عبه ولا تترحزح إذ هذه أسوار منبعة للحرية لا يجوز لأحد أن بتحاوزها . ٧ \_ إن الدولة القرآنية ليست لها غاية سلية ققط بل لها غاية إعامة أيضا ، أي ليس من مقاصدها المنع من عدوان الباس لعضهم على بعش وحفظ حرية الناس والدفاع عن الدولة فحب ، بن الحق أن هدفها الأسمى هو نطام العدالة الاجتاعة الصالح الذي جاء به كتاب الله ، فهي بذلك دولة عامة محيطة بالحياة الإنسانية بأسرها ، وتطبع كل فرع مل فروء هذه الحياة بطابع تظريتها الخنقية الخاصة وترمامحها الإصلاحي الخاص مها

۸ – لا يتونى أمر هذه الدولة إلا الذين آمنوا بدستورها وحعلوه غاية حياتهم ومطمح أنظارهم ، الدين تعلغل الإيتان في أحشائهم . والمتزجت تعاشيم يلحومهم ودماتهم ، وسمرا تفاصيك علما جامعا وافيا لا أثر فيه لعمل حعر و و و في أو لساني .

- (٣) يازم الأمير برأى أهل الشورى المنتخبين من عامة المسلمين .
- (٤) تفرض على المسلمين مراقبة حاكمهم فى تنفيذ القانون
   ولهم حق عزله إن اتبع هواه .
- (ه) لاينتخب لأى منصب من مناصب المسئولية العامة في الدولة كل من يرشح نفسه أويسعى فيها سعيا ما .
- (٦) ليس فى دولة الإسلام « معارضة محترفة » إنما أهل
   الشورى مع الحق أيناكان .
- (٧) القضاء مستقل تماما عن كل سلطة للحاكم وسلطة لأهل الرأى ، والقاضى نفسه خليفة عن الله تعالى يحكم مأمره وليس نخليفة للحاكم الإنساني .

، لجنة الشباب المسلم القاهرة في فرة ذي القعدة سنة ١٣٧٠ مِ القاهرة في أغسطس سنة ١٩٥١ مِ